الحكفة الأولى قصص الأنتياء العقيص عبدهم يرجودة السحتار

السَلقة الأولى قصِصَ لأنب ياء

الفضيض التيني

تألیف عبد محمکیت محوده السحت ار

لانامث و مكست بتمصيت ر ۳ سنارع كامل صدتى - الغمالا

تاه بنو إسرائيل أربعين عامًا في الصّحراء جزاء منالفتِهم الأمر الله ، وعدم دخوه فيهم الأرض المقدّسة ومعهم نبيّهم موسى . وقد مات موسى عليه السّلام . وجاء بعده نبيّ آخر من بني إسرائيل . وكانوا قد تأدّبوا بالعِقابِ الّذي عاقبهم الله بنه في الصّحراء ، تأدّبوا بالعِقابِ الّذي عاقبهم الله بنه في الصّحراء ، فأطاعوا النبيّ الجديد ، ودخلوا أرض فِلسطين ، فأطاعوا النبيّ الجديد ، ودخلوا أرض فِلسطين ، وهزموا سُكّانها الذين كانوا كُفّارا في هذا الوقت وامتلكوها .

ولكن فيما بعدُ وقعت بينهم وبينَ أهلِ فِلَسْطِينَ مَوادُلُوهم ، حروبٌ أُخرى ، فهزمَهُم أهلُ فِلَسْطِين ، وأَذلوهم ، وأخروهم من ديارِهم ، وقتلوا رجالَهم ، وأخذوا أولادَهم ، والسابوت أولادَهم ، والسابوت

صندوق وضع به بنو إسرائيل الألواح ، وعصا مومى ، وشيئا من المن المذى نزل عليهم فى طور مينا ، وبعض أشياء خاصة بهارون . وقد هُزم بنو إسرائيل لأنهم عادوا إلى عصيان الله ، فسلط عليهم أهل فلسطين الأشداء ، وعادوا مشرّدين أذلاء .

اجتمع آكابرُ بنى إسرائيلَ وفكروا فى حالِهم ، فساءَهُم الذلُّ الَّذَى هُمْ فيه ، فرأوا أنْ يذهبوا إلى نبيهم ، الذى أرسلهُ الله إليهم فى ذلك الزمان ، يدعوهُم إلى العمل الصالح ؛ فلما قابلوه قالوا له :

\_ أذلَنا أعداؤُنا ، واستولُوا على التابوت ، وهزمونا ، وشتتُونا ، وقَتَلوا الرِّجال وأحسذوا الأولاد ، فجئنا إليك نشاورُكَ في هذا الأمر .

فقال لهم نبيهم:

\_ وماذا تريدون ؟

فقالوا في لهفة:

**ـ من هو ؟** 

قال لهم نبيهم:

- طالوت .

وكان طالوتُ رجلا فقيرا ، فقال بعضهم :

« أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ وَنَحَنُ أَحَـقُ بِالْمُلَكِ مَنْهُ ، ولَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ المال ؟ » قال نبيُّهم :

« إِنَّ اللَّه اصطفاهُ عليكُم ، وزادَهُ بَسْطَةً في الْعِلمِ والْجسم ، واللَّه يُعْطِي مُلكَه مَنْ يَشاء ، واللَّه واسِعُ علمه » .

وقال قائل منهم:

\_ وما أدرانا أنَّ اللَّـه اختبارَ طالوتَ ليكون ملكـا ١؟

فقال هم نبيهم:

- نويدُ أَنْ تَدْعُو رَبَّكَ لِيجعلَ عَلَيْنَا مَلِيكًا يَحَكُمنا ، ويجمعُنا حولَه ككلِّ شعوب الأرض ، ويقودُنا لِنقاتِلَ في مبيل الله .

قال هم نبيهم:

« هل عَسَيْتُم إِنْ كُتِبَ عليكُم الْقتالُ أَلَا تُقاتِلُوا» ؟ « قالُوا : وما لَنا أَلا نُقَاتِلُ في مسبيل الله ، وقد أخرِجْنا من ديارِنا وأبنائنا ؟ ».

\*

ذهب النبئ يُصلّى الله ويدعوه أنْ يجيب رغبة قومِه، وبينما هو يصلّى أوْحَى الله إليه أنه سيجعلُ طالوتَ ملِكا عليهم، فخرجَ النبيُّ إلى بنى إسرائيلَ وقال لهم:

ـ إنَّ اللَّه استجابَ لدعائِنا ، وسيبعث لنا ملِكا .

« إن آيةً مُلكِه أن يأتِيكم التّابوت ، فيه سكينةٌ من ربّكم ، وبَقِيةٌ مما ترك آلُ موسَى وآلُ هارون ، تحمِلُهُ الملائكة ، إنّ في ذلك لآيةً إن كنتم مؤمنين » .

واجتمع الناس حول نبيهم ينتظرون آية الله ، وإذا بهم يجدون التابوت أمامَهم بكل ما فيه ففرحوا وولوا طالوت ملكا عليهم .

٣

طلب طالوت من بنى إسرائيلَ أنْ يَستعدُّوا لقتالَ أعدائِهم ؛ فخرج فِيمَنْ خرجَ مع طالوتَ داودُ واخوتُه وأبوه ، وكان داودُ أصغر إخوته ، خرج معهم ليقدم لهم الطعام والماء في أثناء القتال .

وقبل أن يتحرك الجيش ، قال طالوت لجنوده : «إِنَّ اللَّه مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَر ( يعنى سيمتحنكم بنهر ) ،

فَمَنْ شَرِبَ منه ، فليسَ مِنْنَى ، ومنْ لم يَطْعَمْهُ فإنَّهُ مِنَى ، إلا مَنِ اغْتَرِفَ غُرْفَةً بيدِه » .؟

قال طالوتُ لهم ذلك لِيعرفَ إن كانوا سيطيعون أوامِرَه أم يعصونَها لأنّه لا فائدةَ في جُندِيِّ لا يطيع أوامرَ قائِده .

وسارَ جيشُ طالوت ، حتى إذا وصَلوا إلى النَّهْ ر ، شرب بنو إسرائيلَ منَ النهرُ ، وعَصَوْا أمرَ طالوت ، إلا قليلا منهم ؛ فأمر طالوتُ مَن عَصَوْه وشربوا من النهرِ أنْ يرجعوا لأنه لا خيرَ فيهم ، إذْ أنهم لا يُطيعون الأوامر .

وعبرَ طالوتُ والذين معه النهر وأصبحوا أمامَ جيشِ جالوتَ حاكم الفلسطينين ، فلما رأوا جيشَ جالوتَ الضّغمُ خافوا ، وقالوا :

« لا طاقةً لنا اليومَ بجالوتَ وجنودِه » إنَّ إخوانَنا

قد تركونا . وأصبح جيش جالوت أكبرَ من جيشنا . فقال المؤمنون ، الذين يظنون أنهم مُلاقون الله : « كُمْ مِنْ فِئَة مُللة مِ غَلَبَتْ فِئَة كثيرة بسإذن الله ، وَاللّه معَ الصَّابرين » .

وخرج جنودُ طالوتَ للقاء جنودِ جالوت ، واستعدُّوا للقتال ، وقالوا يدْعُونَ اللَّه :

« رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا ، وثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْم الكافرين » .

٤

كانت الحرب فى ذلك الوقت تَبْدَأُ بِيْنَ رَجُلُ ورَجُلُ ورَجُلُ ، ثم تدورُ بِيْنِ الجيشَيْنِ ، فخرجَ رجالٌ يَقْتَتِلُون ، ثم خرجَ جالوت وقال :

\_ يا طالوتُ ، لِم يُقْتَلُ قَوْمى وقوْمُك ؟ اخرُجُ

لِقتالی أو أَخْرِجْ لِی مَنْ شِئت ، فإن قتلتُكَ كانَ الْمُلْكُ لی ، وإنْ قتلتنی كان لك .

وصاح طالوت في جنوده :

ــ من يخرج لقتال جالوت ؟

فلم يخرج أحد ، لأن جالوت كان قويًّا ، وما كان أحدٌ يستطيعُ أن يَعْلِبَه . وبَقِى بنو إسرائيل خائفين مِنْ جالوت ، وجالوت واقف فسى كِبْريساء ، يرتدى ملابس الحرب .

قال جالوت: هل من أحد يريدُ أن يقاتِلَنى ؟ ورأى داودُ خوفَ بنسى إسسرائيل ، فخسرجَ مِن الصفوف وقال:

\_ أنا أقاتلك .

فنظر جالوتُ الْفَخْمُ الضَّخْمُ إلى داودَ الصغير ، وقال له :

ــ ارجع يا فتى فإنى لا أريدُ أَن أَقْتُلُك .

فقال له داود:

\_ لا ، بل أنا أَقْتُلُك .

وكان داود يجيدُ استعمالَ الْقَذَّافَة (الِقُسلاع)، فوضع فيها حجرا وأرسله، فجاء الحجر بين عيْنَى جالوت، فسقط على الأرض، فأسرعَ داودُ إليه وقطعَ رأسه.

فلما رأى جيش جالوت قتل مَلِكِهم، خافوا وفروا مغلوبين. وانتصر بنو إسرائيل على أعدائهم بفضل داود.

٥

كان داود هيل الصوت ، فكان يُسبِّح الله بصوتِه الجميل ، فَتَخْشَعُ قلوبُ الناس ؛ وكان كثير العبادة ،

كثيرَ الصَّوْمِ وَالصَّلاة ، فأحبَّه الله ، وآتاهُ اللَّلْكَ على بنى إسرائيل ، وعلَّمه أشياءَ كثيرة ، وقال له :

« يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض ، فاحكم بين الناس بالحق ، ولا تُتبع الْهَوَى ، فيُضِلَك عن سبيل الله ، إن الذين يَضِلُون عن سبيل الله لهم عذاب شديد ، بما نَسُوا يَومَ الحساب » .

ولم يكن داود يمضى كل وقته في الصيلاة والصوم ، بل كان يعمل بيده ليأكل ، على الرَّغم من أنه مَلِك ، لأنه كان يعمل بيدف أن أفضل الكسب ما يكسبه الإنسان من صنع يديه .

وقد آلان الله له الحديد، فكان يَصْنَعُ مِنهُ ما يشاءُ من دُروع الحرب وغيرها، وعلم النساس صنع الحرب وغيرها، وعلم النساس صنع الدروع من الحديد لِيَلْبَسُوها في أثناء الحرب.

# \_ قُصًّا على قِصَتكما .

## قال أولهما:

- إنَّ هذا أخى ، لـ ه تسعّ وتسعون نعجة ، و لِـ م نعجة واحدة ، فهو يريد أن يأخذ نعجتى فيكمل بها نعاجه مائة .

## قال داود:

ـ لقد ظلمَكَ بسؤال نعجَتِك إلى نعاجه .

وهنا اختفى الرجلان فجأة ، فعرف داود أنهما ملكان أرسلهما الله ليفهماه خطأه . فعر راكعًا الله و و أراح يبكى ، واستعفاره و يبكى ، واستعفاره حتى أوحى الله إليه :

ـ يا داود ، ارفع رأسك ، فقد غفرت لك ، ووهبت لك ابنا يكون اسمه سليمان ، وسيكون مثلك صاحب عقل حكيم .

تنووج داود زوجات كثيرات ، فكان له تسع وتسعون امرأة ، وفي يوم من الأيام وقف في شرفة قصره ، فرأى امرأة جميلة ، فأحب أنْ يَتَزوَّجَها ليكمل أزواجَه مائة ، ولكنها كانت مُتَزَوِّجَة ، فماذا يعمل ؟

دخل داود إلى محرابه يُصلَى الله ، وهنا جاء رجلان وطلبا مقابلته ، فقال لهما الحراس : إنه لا يستطيع أن يقابلكما اليوم ، لأن اليوم يوم عبادته ؛ فذهبا إلى سُورِ المحرابِ وتَسَلَّقاه ، ودَخلا على داودَ وهو يُصلَّى ؛ فما شعر إلا وهما جالسان بين يديه . فخاف منهما ؛ فقالا له : لا تخف ، إنما نحن خصمان فخاف منهما ؛ فقالا له : لا تخف ، إنما نحن خصمان بغى بعض ، فاحكم بيننا بالحق .

قال لهما:

#### قال:

- نعم . أيّها الملكُ العادلُ .

## قال داود:

ــ يأخذُ صاحبُ الحقلِ هــذِه الغنـم ، مقـابِلَ زَرعِـه الّذي فسدَد . الّذي فسدَد .

عند ذلك قال سليمان:

ـ عندى فِكرةٌ أخرى يا نبيَّ اللَّه .

قال داود:

\_ قل .

### قال سليمان:

- صاحبُ الغنمِ يأخذ الحقلَ ليُصْلِحَه ، وصاحبُ الحقلِ يأخذُ الغنمَ لينتفِعَ بلبنها ونِتاجها . حتى إذا عادَ الحقلُ كما كان . أخذ صاحبُ الحقل حَقْله ، وأخذ صاحبُ الحقل حَقْله ، وأخذ صاحبُ الغنمِ غنمَه .

٧

رزَق الله داودَ بابنهِ سليمان ، ففرحَ به ، واغتنى بربيتهِ وتعليمه ، حتى كبرَ وشبّ .

وصار سليمان يجلس مع أبيه وهو يحكم بين الناس بالعدل والحق .

وفى ذات يسوم جلس داود ومعه مسليمان فجاء رجلان يَختصمان .

قال أحدُهما:

\_ إن غنم هذا الرَّجُلِ دخلتْ حَقْلَى ، وأكلتْ ما فيه من الزَّرع .

وسأل داود صاحب الغنم: \_ هل فعَلت عنمُك هذا ؟

قال داود:

\_ الآن يجب أن تتولَّى أنت الْحُكم ، فقد أصبحت أنا شيخا كبيرا ضعيفا . أما أنت فصرت رجلا قويا حكيما .